## بسم لالله لالرحن لالرحيم

عَوْتُ مَعَالَى الآخ الدكتور مُن يرالعب لا مِندُ سَنوات وَعَوْتُ فيه خُلُقه العَالَى ، وَأَدَبه الجَم ، وَاطلاعه الوَاسِع ، وُقد ربته التي لاحد لها على بابة التاريخ بكل حَوَادِنه وأحدَاثه بأسلوب رائع يُشَجع القارئ على مُواصلة الاطلاع ، ويُمكِنه من استيعاب مَا يقل .. وَتِلكَ ميزة ربّا لا لنوفَّ لعديد مِن المؤرِّخين ، فَهُ مِ قَد يُوفَقُون لِسَرَد الأَحُدَاث لكِنَهُ مِن كثير مِن الأَحيان لا يَستَعاب المؤرِّخين ، فَهُ مِ قَد يُوفَقُون لِسَرَد الأَحداث لكِنَهُ مِن كثير مِن الأَحيان لا يَستَعلي عَوْن التَحَلَّ من المَعْديد يَستَعلي المَاليب المؤرِّخين ..

لقداهتم المؤلف بكِتَّابة نما وَخُ الدُولُمُ السَّعُورِيّة وَيَذَل في سَبِيل ذَلك الكَثير مِن الوَقت وَالجهند وَالعَنَاء وَاطلع عَلَى العَديد مِن المسَواجع العَربيّية وَعَيله مِن المؤرّخين وَالمعامِنِ وَعَيله مِن المؤرّخين وَالمعامِنِ وَعَيله مِن المؤرّخين وَالمعامِنِ وَعَيله مِن المؤرّخين وَالمعامِنِ وَقَدم بَعَد كُلّ هَذَا العَنَاء المشكور سِلسِلته السَّاريخيَّة عن الأُسُرة السُعوديّة الكريمة في كل أَذَوارها .

وَكِنَابِه هَذَاعَنَالإِمام عَبُ اللّهِ بِهُ وَلِيْ اللّهِ اللّهِ وَالدّينَ نَصَرُوا رَحِمه الله وَهُوَأَحدالاً بطال المجاهدين في الله والذين نصروا دين الله بدِمَا نهم وَأَمَوالِهِ وَحَديثه عَنه المُتِدَادُ صَادِق دين الله بدِمَا نهم وَأَمَوالِهِ وَحَديثه عَنه المُتِدَادُ صَادِق لحمديثه عَنه المتدادة عن آبائِهِ رَحِمهُ والله وَرضي عَنهُ وحديث مُخلِص لحمديثه عَن آبائِهِ رَحِمهُ والله وَرضي عَنهُ وحديث مُخلِص ممتادِق . يتحترى فيه مُكل الأحداث وَيَعَنُ وها إلى مصادِرها وَيعض والله عَلَيْه وَيَعض والله عَنه المُكل قارئ يَودُ الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه .

وَسَيُواصِلُ بِإِذِنِ اللّهِ عَضَى هَذِهِ الْأَخْدَاتُ حَتَى يَقِف بنا مَعَه عَلَى عَهْدنا الفَيصَلِى المعَاصِرالَّذِي يَغَعرفِهِ أَبنَاء هنذِهِ المتملكة بِالْأَمْن وَالاسْنِقِل وَالبِناء فِي كُل المبنادين بفَضْل اللّهِ شُكَّر بتوفيق صَاحِب المجَلُ للهُ وَالدنا الفيصَل المفتى الذي نذرَ نفستَ له الجهتاد فِي سَبنِل الله وَإِعنلاء كلمته في كُل صَقع مِن الأَنِى وَكُل مَا أَرْجُوه أَن يَتَمَكَّن مُؤرِخُنَ الفناضِل بإذِ ن الله مِن اسْتَكُمال مَشْدُوعِهِ القيتِ وليضَعَ بَين يَدَى شَبَابِ هَذِهِ البيلاد وَكُل لمَا أَرْجُوه أَن يَتَمَكَّن مُؤرِخُنَ الفناضِل بإذِ ن الله البيلاد وَكُل لمَا أَرْجُوه أَن يَتَمَكَّن المُدورة الجَقيقيَّة لِلاَئِمَة البيلاد وَكُل للسلمين وَالعَرَبُ الصَّورَة الجَقيقيَّة لِلاَئِمَة البيلاد وَكُا للسلمين وَالعَرَبُ الصَّعاد، وَمَا زَادَ تهكُم الضعاب اللّه القيد مَا وَصَادَاءً . وَحِمَهُ وَالله وَعَنْ عَنْهُمُو.

چَسَنِ عَبدالله آل الشَّيخ